الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني في دولة الجزائر المسلمة، إخواني القائمين على «منبر وهران» العلميّ... فرصةً طيّبة أنْ أسَجِّلَ لكم كلمة مختصرة، في شهر رمضان المبارك، وفي اليوم العاشر منهُ، سنة ثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النّبويّة، مِن أجلِ التَّناصُح فيما بَينَنَا انطِلاقًا مِن قُولِ النَّبِيِّ عِنْ إِللَّهِ: ﴿ الدِّينُ النَّصِيحة ، الدِّينُ النَّصِيحة ، الدِّينُ النَّصِيحة. قالوا: لمن يا رسولَ الله؟ قال: للهِ ولكتابِهِ ولرَسُولِهِ ولأنمَّةِ المُسلِمِينَ وعَامَّتِهِم ﴾ [مُسلمٌ (٨٢)].

فأوصِيكُم ونَفسِي بتَقوى اللهِ عَرَيْنَ، في السّرّ والعَلَن، والمنشَطِ والمكرّه، وحقيقةُ التّقوى: امتِثَالُ أوامره واجتِنَابُ نَوَاهِيهِ.

ثانيًا: أوصِيكُم بالعِلم النَّافِع؛ فإنَّ العِلم هُو الَّذِي يَحملُ صَاحبَهُ على التَّقوى، ولا تَتحقَّقُ التَّقوى بغير العِلم النَّافع، المستمَدِّ مِن كتابِ اللهِ جلّ وعلا، وسنّة رسوله عِيه، إذ بهذا العِلم، يفرّق المسلم بين التّوحيد والشِّرك، وبين السُّنَّة والبدعة، وبين الهُدى والضّلال، وبين الحلال والحرام، بالعِلم لا تَنطَلِي الشّبة على طالب العلم المُؤَصّل، الشّبة الّتِي يَطرحُها أعداءُ الإسلام؛ مِن أربَابِ الشّهوات وأربَابِ الشّبُهات، فالعِلمُ نورٌ يُضِيءُ لك الطّرِيق، والّذِي يَطلبُ العِلمَ ينالُ أمرَينِ لا يَنالهُما أحدُّ غيرُ طالب العلم:

الأمر الأوّل: أنّه يَعبدُ الله على بصيرة؛ قال الله عنى: ﴿ قُلْ هَندِهِ على الله عنى الله عنى الله عن ا سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴿ [يوسف:١٠٨]، وهذا هو منهجُ رسول الله عليه.

الأمر الثّاني: أنَّ لهُ مِثلُ أَجُورِ مَن تَبعَهُ مِن غَير أن ينقصَ مِن أجورِهِم شيئًا، كما قال رسولُ اللهِ عِنْ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنقصَ مِن أَجُورِهِم شَيْئًا ﴾ [مُسلمٌ (٤٨٢١)]. الأمرُ الثَّالثُ: العملُ بهذا العِلم، فإنَّ العملُ ثمرةُ العِلم، والعملُ الصَّحيحُ هُو المَبنِيُّ على أصلين: إخلاص العَملِ للهِ وحده، وإصابَةَ الحقّ باتّبَاعِ هَدَى النّبِيِّ عِينَ مِن واتّباعِ سُنّتِه؛ لأنّ هذا هُو أساسُ العمل، كما قال

ابِنُ كثير رَجَّهُ لِللهُ فِي الإخلاص والْمَتَابَعَة: إنَّهُما رُكنا العَمَل[«تفسير القرآن

العظيم »للحافظ ابن كثير]، عند قوله تعالى: ﴿ فَنَكَانَ يُرْجُواْلِقَاءَ رَبِّهِ عَلْكَ عَمَلًا

صنلِحًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ [الكهف:١١٠].

الحلم بالتَّحَلُّم [«الصّحيحة» (٣٤٢)].

والأمر الرابع، الرَّجُوع إلى العُلماء الرَّبَّانيِّين؛ الَّذِين أَفْنَوَا أعمارهُم وشَابَت نَوَاصِيهِم فِي خِدمةِ الكتابِ والسُّنَّة، والَّذِين يَنفُونَ عَن كتابِ اللهِ جلّ وعلا تُحرِيفَ الغَالِين وانْتِحَال الْمُبطِلِين وتَأْوِيل الجَاهِلِين، ولْنَبْتَعِد عَن أربابِ التَّعَالُم الَّذِين لا يَهتمُّون بالسُّنَّة، ولا يَهتمُّون بالتَّوحيد، وهدفهُم تَجمِيع النَّاسِ خَلفَهُم، هؤلاءِ لا قِيمَة لعِلمهِم، بل هُوَ ﴿ كُسُرابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اَنْ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا ﴿ [النور:٢٩]، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْحُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، ويقولُ جلُّ وعلا: ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ النحل:٤٣]، ويقولُ النَّبِيُّ عِنْهِ: «إِنَّهَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلَّم، وإنَّما

وإيَّاك وأصحاب بُنيَّاتِ الطّريق، الّذِين يَصطَادُونَ فِي الماءِ العَكِر، والَّذِينَ مِن أَبِرَزِ سِماتهم: الوَقِيعة في عُلماء المسلمين، ولا سِيَّما كبار العلماءِ الَّذِين يُرجَع إليهِم، فإنَّ هذهِ مِن علامات المبتدِعة، الوَقيعةُ في وُلاةِ الأمر وفي العلماء، هذه من سماتِ المبتدعة.

والأمر الخامس: البَدَّءُ بما بَدَأَ الله به؛ البَدَّءُ بالدَّعوةِ إلى العقيدة، وتَصفِيَة التَّوحيد مِمَّا شَابَهُ مِن شَوَائِبِ الشِّرك والبِدع والمعاصي، فإنَّ هذا هُ و الأمر الّذِي بَدَأَ الله به: ﴿ فَأَعَلَمْ أَنَّهُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغَفِر لِذَ نَبِكَ ﴾ [محمّد:١٩]، وأيَّةُ دَعوةٍ لا تَنطلقُ مِن هذا الأساس فإنَّها دعوةٌ فاشِلةٌ، ﴿ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ تَقُوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرًام مَّنْ أَسَّسَ بُنْيِكَنَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفِي هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عَنِي نَارِجَهَنَّم ﴿ [التوبة:١٠٩].

والأمر السادس: التَّخلُّقُ بالأخلاقِ الفاضِلة مع المسلمين، بل ومع غيرِ المسلمين، مع الثّباتِ على الحَقّ، قال الله جلّ وعلا واصِفًا نبيّه على: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ ﴿ [آل عمران:١٥٩]، ووَصَفَ اللَّهُ نبيَّهُ بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَصَفَ اللَّهُ نبيتُهُ بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ نبيتُهُ بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ نبيتُهُ بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ نبيتُهُ بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نبيتُهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّ [القلم:٤]، وقال عَلَيْنَالْطَلْافَالْقَلْا: ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ لَأَتُمُمُ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ ﴾ [«الصّحيحة» (٥٤)]، ويقولُ أيضًا: ( وخالِق النّاسَ بخُلُقِ حَسَن » [ «صحيح التّرغيب» (٢٦٥٥)]، وخاصّةً من يَدعُونَ إلى الله جلّ وعلا، فلا بُدَّ أن يَتخلّقُوا بالأخلاق الفاضِلة، النَّتي تَجعلَ النَّاسَ يَقتدُون بأفعالهم قبلَ أقوالهم، ولِينُ

الجانِب والتَّخلُّق بالأخلاق الفاضلة مع المُوافِق والمُخالِف، مع عدم التَّنازُل

ولا نَعنِي بمُعاملة المخالِف بمُعاملة طيِّبة: أن نَذُوبَ مع المخالِفين، أو أن نَشَارِكُهُم فِي طَقُوسِهِم، أو أن نُكثِّر سَوادَهُم، أو أن نُبَرِّر لهُم.

وإنّما المراد بذلك: الكلمة الطّيبة، وحُسن المعاملة، لعلّ ذلك يكونُ سببًا في هدايتهم بإذن الله إلى الجادّة والطّريقِ المستقيم.

ولا نعني أيضًا: برنامجَ المُوَازنات الَّذي تَنتهجُهُ بعض الجماعات، الَّتِي تقولُ: إذا أردتَ أن تَرُدُّ على المبتدعة، فابدأ بالثِّناء عليهم، وبيِّن محاسنهُم قَبلَ الرَّدِّ عليهِم، وهذا مَبدأ فاسدُّ، فَرْقُ بين التَّخلُّق بالأخلاق الطّيبة وحُسن المعاملة، وبين المُوازنات الّتِي يَدعُو إليها بعضُ الحزبيّين.

سابعًا: التَّواضُع؛ فإنَّ مَن تواضع لله رفعهُ، ولا يُمكن أن تَنالَ العِلم الشّرعيّ إلّا بالتّواضع، يقولُ الإمام الذّهبيّ رَجَالِللهُ: «العِلمُ ثلاثة أنواع: علمٌ يُورِث الكِبْر، وعِلمٌ يُورِثُ التَّواضُع، وعِلمٌ يُورِثُ خَشيةَ اللهِ تعالى » ؛ فالّذي يُورِث الكِبر، هُو عِلم أصحاب التّعالم، الّذِين يَهْرِفُون بما لا يَعرِفُون، فإذا تعلّموا بعض العُلوم، اتّخذُوها وسيلةً للتّعاظُم والتّعالي على النّاس، والتُّكبُّر عليهم، والتَّطفُّل على العِلم بغير وَجهِ حقَّ، والعِلم الّذي يُورِث التّواضَع، هُو العِلم الّذي يَسْتَقِيه صاحبُهُ مِن الكتاب والسُّنّة، على

مَنهج سلفِ الأمَّة، وعلى عُلماء الأمَّة، أعني: العُلماء المجتهدِين الطّيبين، لا بعضَ عُلماء الفضائيّات الَّذِين غَلَبَ عليهِم التَّعالَم وحبُّ الظّهور، وحبُّ الدِّعايات، والعِلم الّذي يُورِث الخَشية، هُو العِلم الّذي يَتواضَعُ صِاحبُهُ، فقد وَصفَ الله هذا الصِّنف مِن النَّاس بقوله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَ وَالْمُ [فاطر:٢٨].

والأمر الثّامن؛ عَدمُ الخُوضِ فيما لا يَعنيكَ في دَعوتِك؛ كإشغال النَّاسِ بالسِّياسات، وبالحُكم والمناصب، فإنَّ هذا مبدأ فاسدًّ، تَدعُو إليه بعضُ الجماعات المعاصرة، والهدفُ هُو الكُرسيُّ والحُكم، وهؤلاء ضَاعُوا، وأضاعُوا كثيرًا مِن الشّباب وراءَ هذا السّراب.

يجبُ أن يكون قصدُك إخلاصَ العمل لله وحده، وهذا هُو الأمر

التَّاسِع، أو الأوَّل حتَّى، يجبُ أن يكونَ طالبُ العِلم مُخلِصًا لله عَرَّكُ في طلب العِلم، إذ أنَّ العِلمَ عبادةً، ومِن شُرُوطِ العبادةِ الإخلاص والصَّوَاب. والأمر التّاسع: البُعدُ عَن الإشاعات أو الشَّائِعات الَّتِي تُرَدُّهُ هُنا وهُناك، والَّتِي كثيرًا ما سبَّبَت فُرقةً بين المسلمين، الجَرَيَانُ خَلفَهَا والتَّعلُّقُ بها ومُتابعتُها، كثيرًا ما جرَّت على المسلمين كثيرًا مِن المصائب، فعَلَينا أن سلسلة الغيرة على السنة (٠٦) عِيْرِهِيَة التَّربِينِ بِالجَامِعَةِ الْإِسْلِامِيَّةِ بِالْمِينَةِ وَلِمُرْسِ بِالْمِسْجِالِسْرِيِّ

لِلنَّشِرُوالتَّوْزِيْعِ

فَاسأَلِ اللهُ، وإِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِن بِاللهِ » [«صحيح الجامع» (٧٩٥٧)]، فعلى المسلم أن يجتهِ دَ فِي تَحقيقِ العُبوديَّةِ والتَّدَيُّن العمليِّ للهِ عَنْ ، وألَّا يَحرِم نفسَهُ مِن صلاة اللّيل، في الوقت الَّذِي يَنزِلُ فِيهِ ربُّنا سبحانه وتعالى إلى السّماءِ الدُّنيا، فيُنَادِي عبادهُ: « مَن يَدعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَن يَسأَلُنِي فَأَعْظِيهُ، مَن يَستَغْفِرُني فأَعْفِرَ لَهُ » [البخاري (١٠٧٧)، ومسلم (١٢٦١)].

ليجتهِدُ في مُناجَاةِ اللهِ في مِثلِ هذه الأوقات المناسبة، ليجتهِدُ فيما يُقرِّبُهُ إلى اللهِ في هذهِ الأوقات الفاضِلة، ويَبتَهِل إليهِ بأن يَنصُرَ اللهُ دِينَهُ وأن يُعلِى كلمَتَهُ.

والمقصود أنَّ طالِب العِلم يجتهد في كلِّ ما مِن شَانِهِ أن يُعِينَهُ على أداء مُهمَّتِهِ ورِسالتِهِ، على الوَجهِ الَّذِي يُرضِي الله سبحانه وتعالى.

أيضًا من الموصايا، حفظ اللسان، والبُّعَدُ عن القيل والقال، وألَّا نَقعَ في أعراضِ إخوانِنا المسلمين وطلبة العِلم والعُلماء.

كذلك من الوصايا: أن نبتعد عن الإلزامات الَّتِي يَقعُ فيها البَعض؛ مِنْ كونِه يقول: هُو مَا دامَ قال كذا، هُو يَقصد كذا، أو يَلْزَمُهُ أن يكون كذا، فهذه إلزاماتُ خطيرة، ينتهجها بعضُ الجُهَّال والسُّفهاء، وقد يترتَّب عليها بَتْرُ الكلام، وقد يترتَّب عليها تَحريف الكَلِم عَن مَواضِعِه، وقد يترتَّب عليها مفاسد لا تُحمد عُقباها، فعَلينا أن نحذر كلَّ الحذر مِن هذه المسائل التَّتِي تُفرِق الشَّباب، ولَيُرْجَع في مِثلِ هذه الأُمور إلى العلماء الكبار؛ لأنَّ الشّباب صارُوا يتطفَّلُون على مسائل، العُلماءُ توقَّفوا فيها ليالي وأيّامًا.

فأيضًا من الوصايا: الجِدُّ والإجتهاد في الفِقهِ في دينِ اللهِ جلَّ وعلا: ( مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيرًا يُفَقَّهُ في الدِّينِ ) [البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧١٩)].

من الوصايا: مُجَالَسَةُ أَهلِ الخير والتُّقى، يقولُ اللهُ جلَّ وعلا: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ ﴾ [الكهف:٢٨]، ويقولُ النَّبيُّ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ ﴾ [الكهف:٢٨]، ويقولُ النَّبيُّ : ﴿ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ والجَلِيسِ السُّوءِ كَامِلِ المسْكِ ونَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المسْكِ ونَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المسْكِ إمَّا أَن يُحْذِيكَ وإمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنهُ وإمَّا أَن تَجِدَ مِنهُ مِنهُ رِيحًا طَيِّبَةً، ونَافِخُ الكِيرِ إمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وإمَّا أَن تَجِدَ مِنهُ ريحًا خَبِيثَةً ﴾ [البخاري (١٩٥٩)، ومسلم (٢٧٤٤)].

والله أسألُ أن يُوفِقني وإيّاكُم للعِلم النَّافِع والعَملِ الصَّالِح، وصلَّى الله وسلَّم وبَارَك على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصَحبِهِ أجمعين.

نَحدرَ مِن ذلك كلَّ الحَدَر: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاً أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ آ الحُجُرات:٦].

والأمر العاشر: عَدمُ تَضخيم الأُمُور وتَهويلِها؛ فإنَّ البعضَ مِن النَّاسِ يَتلقَّفُ الأَخبارَ ويُضِيفُ عليها ما يُضِيفُ، ثُمَّ يُضخَّمُها إلى أَن تَكُونَ أَكبرَ مِن الجبال، ولا بُدَّ مِن التَّنبُّت، قال الله جلَّ وعلا: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّينَ ءَامَنُوا أَجْتَنبُوا كَثِيرا مِن الْظَنِّ إِنْ بُعْضَ الظَّنِ إِنْدُ ﴾ [الحُجُرات:١٢]، ويقولُ النَّبيُّ عِنْ الظَّنِ الْمُن الظَّنَ أَكْذَبُ الحَدِيثِ » [البخاري(٤٧٤٧)، النَّبيُّ عِنْ الطُّن على الظَّنُ ول لا خَيرَ فيها.

والبعضُ مِن النَّاسِ يُكَبِّرُ الأخطاء ويُضخِّمها، ورُبمَّا أخرج أخاهُ الَّذِي هُو مَعهُ على المنهج الحقِّ، رُبَّما أخرجهُ مِن المنهج بسببِ الظُّنُون، وتَكبير الأُمُور وتَضخِيمها.

إذا أخطأ أَخُوكَ فعالِجَهُ، لا سيَّما إِن كَان مِن إِخوانك الَّذِين هُم معك على الجادَّة، وعلى المنهج السَّلفيِّ الحقِّ، اجتهد في معالجة الأُمور قبل أن تكبر، وإيَّاك والتَّضخِيم.

البَعضُ مِن الجهّال، بمُجرَّدِ ما أن يختلِفَ مع أخيه في مسألةٍ، مُباشرةً يَدعُوإلى هَجَرِهِ، ويُضَخِّم المسألة، وهُولا يعرفُ ضوابطَ الهجر في الشَّرع، والهَجرُ لهُ ضوابط، منها ما يعودُ إلى المهجور، ومنها ما يعودُ إلى المهجور، ومنها ما يعودُ إلى الهاجِر، ومنها ما يعودُ إلى الهاجِر، ومنها ما يعودُ إلى مصلحة المسلمين، وقد يُهجَر في أمرٍ صغير، لتحقُّق النَّفع مِن ذلك، وقد يُترك الهَجرُ في أمرٍ عظيم، لعَدمِ تحقُّق المصلحة في ذلك، ويُراعَى في هذا جَلَبُ المصالِح ودفعُ المضارِّ.

ومن الوصايا أيضًا: الجِدُّ والإجتهادُ في العبادة؛ بأن يجتهد طالبُ العِلم في أن يَعبد الله على بصيرةٍ؛ بأداءِ الفرائض والنَّوافل، واجتناب المحرَّمات والمكروهات، يقولُ الله ﴿ فَي في الحديث القُدسيّ الَّذِي يَروِيهِ رسولُ الله فَي عن ربِّه: ﴿ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدِي بشَيء أحبُ إِلَي عَبدِي بشَيء أحبُ إلَي مَما افْتَرَضتُهُ عَلَيهِ، ولا يَزالُ عَبدِي يَتَقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ، مَما افْتَرَضتُهُ عَلَيهِ، ولا يَزالُ عَبدِي يَتَقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ، فإذا أَحبَبتُهُ، كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بِه، وبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بِه، ويَتَدهُ النَّذِي يُبطِشُ بِها، ورِجْلَهُ الَّذِي يَمشِي بِهَا، ولَئِن سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ ولَئِنِ السَتَعَاذَني لأُعِيذَنَّهُ ﴾ [البخاري (٢٠٢١)].

قالعبادات الَّتِي تُقرِّبكَ إلى اللهِ جلَّ وعلا مُهمَّةٌ جدًّا، فإيَّاك أن تُقصِّرَ فيها، والنَّبيُّ عِيَّ يقول لعبدِ الله بنِ عبَّاس: «يا غلام! احفَظِ الله يَحْفَظُكَ، احفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ»، إلى أن قال: «إذَا سَأَلْتَ